وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الحمور ، هل حاربوها لأن الإسلام حرمها ؟ لا ، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن ، ولو كره الكافرون ، ، ، ولو كره المشركون ، : معناهما أنهم سيلجاون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما .

و فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ، أى إياكم أن ثظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله ، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز وعزته سبحانه هى أنه يُغلب ولا يُغلب ، فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة .
 ويقول الحق بعد ذلك :

# ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْعَكَامِ وَالْمَالِ مِنَ الْعَكَامِ وَالْمَكَنِيكَ مُ اللَّهُ وَالْمَكَنِيكَ أَنْ الْمُورُ اللَّهُ وَالْمَكَنِيكَ أَلَا مُورُ اللَّهُ وَالْمَكَنِيكَ أَنْ اللَّهِ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مُنْ الل

أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم في كون وإن أخذ زخرفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب . .

وقوله: وهل ينظرون، مأخوذة من النظر. والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق. وطلب الإدراك لأى شيء بأى شيء يُسمى نظرا. ومثال ذلك أننا نقول لأى ا إنسان يتكلم في أى مسألة معنوية: أليس عندك نظر؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم لا؟

إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء ، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ، وإن طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وُاحيانا يُطلق النظر على الانتظار ، وهو طلب إدراك ما يتوقع . ود هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفاجئهم في الزمن الحاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا في الزمن العام ، فسوف يكون لها آيات صغرى وكبرى ، أن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا ، فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها .

وساعة نسمع قوله تعالى : وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، نقول : ما الذى يؤجل دخولهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يحثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فهاذا تنتظرون ؟

ود إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام والملائكة ، ساعة تقول : و يأتيهم الله ، أو د جاء ربك ، أو يأتي سبحانه بمثل في القرآن مما نعرفه في المخلوقين من الإتيان والمجيء وكالوجه واليد ، فلتأخذه في إطار و ليس كمثله شيء ، فالله موجود وأنت موجود ، فهل وجودك كوجوده ؟ لا .

إن الله حى وأنت حى ، أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ، أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير ، أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها فيك ، فلتأخذها بالنسبة لله في إطار « ليس كمثله شيء » .

والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته ، وبيده يعنى قدرته ، وديد الله فوق أيديهم ، ، يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو أخذناه كها قال الحق عن نفسه ولكن في إطار دليس كمثله شيء ، نكون قد سلمنا من الخطأ . . لاشبهناه بخلقه ، ولا عطلنا نصًا عن معناه .

ولذلك يقول المحققون : إنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به لكن في إطار لا يختلف عنه عمدًا في أنه و ليس كمثله شيء ، أ وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور ، لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك ،

#### 9 A11-0-0+0-0+0-0+0-0+0

فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور المعلومة له ، ومادامت صورا معلومة فهى فى خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه .

إن ساعة يتجلى الحق ، سيفاجىء الذين تصوروا الله على أية صورة ، أنه سبحانه على غير ما تصوروا وسيأتيهم الله بحقيقة لم تكن فى رءوسهم أبداً ؛ لأنه لو كانت صورة الحق فى بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره ، وهو القادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبداً ، ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً يقرّب لنا المسألة ، فقال :

﴿ وَإِنَّ أَنفُسِكُمُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾

( سورة لذاريات )

إن الروح الموجودة في مملكة جسمنا والتي إذا خرجت من إنسان صار جيفة ، وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد ، هذه الروح التي في داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها ، أو تحديد مكانها أو شكلها ، هذه الروح المخلوقة الله لم نستطع أن نتصورها ، فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟

وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، بعنى بما لم يكن فى حسبانهم . هل ينتظرون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ، والكون كله تبعثر ، والشمس كورت ، والنجوم انكدرت ، وكل شيء فى الوجود تغير ، وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام ربهم . فهاذا ينتظرون ؟ .

إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتى ذلك الأمر ، وقبل أن تفلت الفرصة من أيديهم ويُنهى أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون فى أن يدخلوا فى السلم كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن يحدث .

.. ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شنيئاً يتعلق بالحق فيها يكون مثله في البشر فلناخذه في إطار و ليس كمثله شيء » . فكها أنك آمنت بأن لله ذاتاً لا كالذوات ،

#### 00+00+00+00+00+00+0

فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات ، وأن لله أفعالاً ليست كالأفعال ، فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأتى فى الصفات التى قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس ، فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيترك مكاناً إلى مكان ، فهو سبحانه يكون فى مكان بما لا يخلو عنه مكان ، تلك هى العظمة .

فإذا قبل : • إلا أن يأتيهم الله • فلا نظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست كذاتك ، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم ، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم ، وفي الصفات باختلاف منازلهم ، فالحق منزه عن كل شيء وكل تصور ، ولنأخذ كل شيء يتعلق به في إطار • ليس كمثله شيء • ؛ ففعًل ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك ، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : • كن فيكون • .

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجىء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده .

ود فى ظلل من الغمام ، فيه شىء يظلك وفيه شىء تستظل به ، والشىء الذى يظلك لا يكون لك ولاية عليه فى أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه ، وشىء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها فى أى مكان تريد . وكلمة وظلل ، معناها أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال :

﴿ وَ إِذَا غَشِيَهُم مُّوجٌ كَالْطُلُلِ دَعُواْ ٱللَّهَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة لقيان)

أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة محيطاً بهم ، فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفزع ، الأمر المفجع ، والمؤمن كان يتوقعه ، وسيدخل

عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله ، لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لأنه فوجىء بشيء لم يكن في حسابه .

وقارن بين مجىء الأمر لمن يؤمله ، وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق سبحانه وتعالى قال : ساعة تجىء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما تسمع «قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس ، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق فى قصة نوح :

#### ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلِخُودِي ﴾

(من الآية ٤٤ سورة هود)

أى انتهى كل شيء ، ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عها كانوا فيه فالله يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع الأمور» ، ومرة تأتى «وإلى الله تُرجع الأمور» .

وفيه فرق بين « تَرجع الأمور » بفتح التاء وبين « تُرجع الأمور » بضم التاء . فكأن الأمور مندفعة بذاتها ، ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره ، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه فَسَيُرجَع بالرغم عنه ، تأتى قوة أخرى تُرجعه ، فمن لم يجيء رغَباً يأتى رهَباً . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَلَ بَنِي إِسْرَهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُ مِنْ ءَايَةِ بَيْنَةُ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً نَّهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ﴾ فكأن الله لم يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم به الله من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلاناً عها فعلته معه » ، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة ، وأنه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه عليم أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق وتصبح حجة عليهم .

والحق سبحانه وتعالى يقول: دسل بنى إسرائيل كم آتيناهم ، ساعة تسمع دكم ، فى مقام كهذا فافهم أنها كناية عن الإخبار عن الأمر الكثير بخلاف ، كم ، التى تريد بها الاستفهام . وأنت تقول: دكم فعلت كذا مع فلان ، ودكم صنعت معه معروفاً ، ودكم تهاونت معه ، ودكم أكرمته » . لذلك فعندما تسمع ، كم ، هذه فاعرف أن معناها الكمية الكثيرة التى يُكنى بها على أن عددها لا يُحصى .

و سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ، إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً كمثل إنسان يأكل خيرك وينكر معروفك ، ويشكوك إلى إنسان ، فترد أنت لم ينقل لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جميل ، أنا لن أتكلم بل ساجعله هو يتكلم . وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً .

ألم يفلق لهم البحر؟. ألم يجعل عصا موسى حية؟ ألم يظللهم الله بالغيام؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله ، فحل عليهم غضبه ؛ أخذهم بالسنين والجوع وأخذهم بالقمل والضفادع والدم ، كل ذلك فعله الله معهم . . وحين يقول الحق لرسوله : « سل بني إسرائيل » فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءك واحد منهم فاسأله : كم آية أعطاها الله لكم فأنكر تموها ، وتلكأتم . وتعتم . « كم آتيناهم من آية بينة » إن « كم » تدل على الكمية الكبيرة ، وه من آية » : معناها الأمر العجيب . وه بينة » تعنى الأمر الواضح الذي لا يمكن أن يغفل عنه أحد .

الله من بعد ما جاءته سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته

فإن الله شديد العقاب ، . وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟ . إن نعمة الله حين تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران ، ومعنى الشكران هو نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل الناس النعمة بغير ذلك فقد بُدّلت . ولذلك يقول الحق في آية أخرى : د ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ، وما داموا قد بدلوها كفراً ، فيكون الكفر هو الذي جاء مكان الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان ، بالازدياد في التقرب إلى الله ، لكنهم بدلوا النعمة بالكفر .

« ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ، قد نفهم أن معني « شديد العقاب ، هو أمر يتعلق بالأخرة ، ولعل أناساً يستبطئون الآخرة ، أو أناساً غير مؤمنين بالآخرة ، فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس بمن لا يؤمنون بالآخرة . أو يستبطئونها لأن هؤلاء يعيثون في الأرض فساداً ؛ لأنهم لا يخافون الأخرة ولا يؤمنون بها ، أو أنها لا تخطر ببالهم .

فالذى يؤمن بأن هناك آخرة تأتى وسيكون فيها حساب ، هو الذى سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا تشقى به . فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبتطئون .

وكل جماعة لا تقبل على منهج الله ، ويبدلون نعمة الله كفراً لابد أن يكون الله فيهم عقاب عاجل ، وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيماناً وخوفاً من اليوم الآخر فعليه أن يرتدع مخافة أن يأتيه العقاب في الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالماً مثله لقى عقابه وحسابه في الدنيا فسيخاف أن يظلم ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة ، لأنه سيتأكد أن الحساب واقع لا محالة . ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الأخرة ولكن ينزل بعضا منه في الدنيا . ويقول الحق في الذين يبدلون نعمة الله كفراً :

﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهُمَّا وَبِلْسَ ٱلْقَرَادُ ﴿ ﴾

هذه عقوبة الأخرة،ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب.

وحتى الذين يظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلاعقاب فى الدنيا حتى يأتيهم يوم القيامة بل لابد أن يجىء لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه الخواتيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جيعا ، وإلا فسيكون الشقاء واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الأخرة .

وكان بعض الصالحين يقول: « اللهم إن القوم قد استبطاوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر » ؛ لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للاخرة لفسدوا وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل في منهج الإيمان تجريماً وعقوبة تقع في الدنيا ، لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك في امر الأخرة . وشدة عقاب الله لا يجعلها في الأخرة فقط ، بل جعلها في الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيثَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۞ ﴾ ( سورة طه )

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِسَابٍ ۞ ﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون ، هذا الواقع الذي يدل

#### ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

على أنه سيد ذلك الكون ، ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجهاد يخدم النبات ، والجهاد والنبات يخدمان الحيوان ، والجهاد والنبات والحيوان تخدم الإنسان ، فالإنسان سيد هذه الأجناس .

وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه ، فكها كانت الأجناس التي دونه في خدمته ، فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ، ولن يجد شيئا في الوجود أبدا أعلى من الجنس الذي ينتسب إليه ، لذلك كان المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنسا ينبهني عن نفسى ؛ فأنا في أشد الإجتياج إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذي أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله شيء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لأن معرفة الله تحل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزاً يبحث عنه ، وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل ، وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة منه ، إن الإنسان هو الذي يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات ، ويعبده ليعزه . إذن فالمؤمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجهاد والنبات والحيوان ، ومعط متفضل عليه تحتار وهو أعلى منه . إنه هو الله .

فمن ياخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى ، فيقول له الحق : خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى منك ، وتحب أن تستزيد منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله .

والحق عندما يقول : و زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، فهو يريد أن بلفتنا إلى أن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذي زُين لهم هو الأمر الأدنى . ومن خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة و زُين ، عندما تأتى في القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى :

﴿ زُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَةِ ﴾ 00+00+00+00+00+0 141

هناك و زين للناس ، وفي آية البقرة التي نحن بصددها ، زين للذين كفروا ، كاذا قال الحق هناك : و زين للناس ، ولماذا قال هنا : و زين للذين كفروا ، ؟ لقد قال الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا ، فالأعلى لا يؤمنون به ، ولكن في مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : و زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، فهو سبحانه يقول للناس : خذوا الحياة على قدرها و زينت يعنى حُسنت . فمن الذي حسنها ؟ لقد حسنها الله عز وجل . فكيف تنسى الذي حسنها الله ، وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟

كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياها ، وكلما ترى شيئا جميلا في الوجود تقول : و سبحان الله ، ، وتزداد إيمانا بالله ، أما أن تأخذ المسألة وتعزلها عمن خلقها فذلك هو المقياس النازل .

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بأن جعل في الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا ، ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا لتعلية هذه الغرائز ؟ لا ، لقد أعطى الغرائز وأعطى المنهج لتعلية الغرائز ، فلا تأخذ هذه وتترك تلك. ولذلك يقول الحق :

﴿ وَالْبَنْقِينَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٦٦ سورة الكهف)

والحق عندما يقول: وزين للذين كفروا الحياة الدنيا ، فهو يفضح من يعتقدون أنه لا حياة بعد هذه الحياة ، ونقول لهم : هذا مقياس نازل ، وميزان غير دقيق ، ودليل على الحمق ؛ لأنكم ذهبتم إلى الأدنى وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم في الأدنى ، وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى ، إن الحق يقول : و ويسخرون من الذين آمنوا ، لماذا يسخرون منهم ؟

لأن الذين آمنوا ملتزمون ، ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تأتيه من غير حل ، لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى ما يزين لهم من الحياة .

لذلك تجد إنساناً يعيش في مستوى دخله الحلال ، ولا يملك إلا حُلةً واحدة وبدلة ، وإنساناً آخر يسرق غيره ، فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره حسن المظهر والهندام وعندما يلتقى الاثنان تجد الذي ينهب يسخر من الذي يعيش على الحلال ، لماذا ؟ لأنه يعتبر نفسه في مقياس أعلى منه ، يرى نفسه حسن الهندام وو الشياكة ، فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . لماذا يوم القيامة ، أليسوا فوقهم الآن ؟

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرثى للناس ؛ لأنهم لا ينظرون إلى الراحة النفسية وهى انسجام ملكات الإنسان حينها يذهب لينام ، ولم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ، ولا يؤذى أحدًا ، ولا يرتشى ، ولا ينم ولا يغتاب ، كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون في سعادة لا تقدر بمال الدنيا .

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس فى المقارنة ، وإنما أدخل المسألة التى لا يقدر عليها أحد . و والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا مَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِسَمَ بَنَغَامَرُ وَنَ ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِ مِنَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمُ الْفَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِ مِنَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمُ الْفَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِ مِنَ وَإِذَا رَأُوهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنُولًا ﴿ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

( سورة الطففين )

ثم يقول الحق بعد ذلك :

## ﴿ فَٱلْيَوْمَ الَّذِينَ وَامْنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرْآمِكِ يَنظُرُونَ ۞ مَلَ أُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴾ مَلَ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

(سورة المطففين)

أى هل عرفنا أن نجأزيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة ليس بعده بكاء .

و والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف الأسلوب في هذه الآية ، لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه قال : و والذين اتقوا فوقهم ، لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم ، فقد شاع عنك أنك مؤمن ، فأنت بهذا الموصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت أفعالك تؤدى بك إلى التقوى .

فلا تقل : و أنا مؤمن ، ويقول غيرك : و أنا مؤمن ، ويصبح المؤمنون مليارا من البشر في العالم ، نقول لهؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان بالالتزام بمنهج السهاء . ولذلك لم يقل الله : د والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة ، وإنما قال : د والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : د والله يرزق من يشاء بغير حساب ، ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شيء تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا ، ولكنه رزق حرام .

والناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائيا وهو د المال ، نقول لهم : لا ، إن الرزق هو كل ما يُنتفع به ؛ فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق : علمك رزق ، وخُلُقُك رزق ، وجاهك رزق ، وكل شيء تنتفع به هو رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله :

﴿ فَكَ اللَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءً ﴾ (من الآية ٧١ سورة النحل)

كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم ، وكل إنسان متميز وتزيد عنده حاجة عليه أن يردها على الناس ، لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال ، ولا يفهمون أنه يطلق على كل شيء ينتفعون به .

إذا كان الأمر كذلك فها معنى ديرزق من يشاء بغير حساب، كلمة دبغير حساب، لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى محاسِب، ومُحَاسَب، ومُحَاسَب، ومُحَاسَب عليه. وعلى هذا يكون دبغير حساب، ممن ولمن وفي ماذا ؟

إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وربما أكثر ، وهو يرزق بغير حساب ، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا أعطيت فلانا أكثر مما يستحق .

وهو يرزق بغير حساب؛ لأن خزائنه لا تنفد. ويرزق بغير حساب؛ لأنه لا يحكمه قانون، وإنما يعطى بطلاقة القدرة. إنه جل وعلا يعطى للكافر حتى تتعجب أنت وتقول: يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا؟

إذا استطاع أحد أن يحاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة سبعياتة ضعف بغير حساب . إن الحساب إنما يأتى عندما تأخذ معدوداً ، فإذا أخذت مثلا مائة من ألف فأنت طرحت معدوداً من معدود فلابد أن ينقص ، وعندما تراه ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك ، إنه يعطى معدوداً من غير معدود .

إذن ساعة تقرأ و بغير حساب ، فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغير ، فهو لا يعطى على قدر العمل بل يزيد ، ولن يحاسب نفسه ولن يُحاسبه أحد .

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِي ﴾

(من الآیة ۹۲ سورة النحل) إذن و یرزق من یشاء بغیر حساب ، تجعل کل إنسان یلزم أدبه إن رأی غیره قد رُزَق أَكْثَرَ مَنه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها . وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم الله نعمة يقولون : وربنا أكرمنا ، وعندما يسلبهم النعمة يقولون : وربنا أهاننا ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَكُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَغُولُ رَبِيَ أَحْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَغُولُ رَبِيَ أَمَنْنَنِ ۞ ﴾

( سورة الفجر )

كلا . مخطىء أنت يا من اعتبرت النعمة إكراما من الله ، وأنت مخطىء أيضاً يا من اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا وفقك الله في حسن التصرف في هذه النعمة ، ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله في أداء حق النعمة ، وحق النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم ، وعدم الانشغال بها عمن. رزقك إياها .

ونحب أن نفهم \_ أيضا \_ أنّ قول الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » ينسحب على معنى آخر ، وهو أنه \_ سبحانه \_ لا يجب أن تُقَدِّرُ أنت رزقك بحساب حركة عملك قد يخطى ، مثال ذلك الفلاح الذي يزرع ويقدر رزقه فيها يُنتَجُ من الأرض ، وربما جاءت آفة تذهب بكل شيء كها نلاحظ ونشاهد ، ويصبح رزق الفلاح في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبداً .

ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الأسباب، ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب، ويظن أن ذلك هو رزقه ؛ لأن الرزق قد يأتى من طريق لم يدخل فى حسابك ولا فى حساباتك، وقال الحق فى ذلك:

﴿ وَمَن يَسَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

(من الأيتين ٢ ، ٣ سورة الطلاق)

وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات فى الأرض ، بداية وتسلسلا وتتابعا فى رسل متعاقبين ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ الْمَقَ النَّهِ النَّيْتِ مُبَشِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ الْحَقِ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ الْكَوْنِ الْحَقِ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَن اللهُ الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَن اللهُ الذِينَ اللهُ الذِينَ اللهُ الذِينَ المَثُوا لِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذَ نِهِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى مِن اللهُ الذِينَ اللهُ اللهُ الذِينَ اللهُ الذِينَ اللهُ اللهُ الذِينَ اللهُ الذِينَ اللهُ المُحْتَى اللهُ النَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِينَ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ الذِينَ اللهُ ال

ولقائل أن يقول: إذا كان الناس أمة واحدة ، وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لابد أن تُحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَاحِدَةً فَالْخَنَالُهُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى 
بَدْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ بَخْنَلِهُونَ ﴿ ﴾

( سورة يونس )

لابد لنا إذن أن ناخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشرى يريد أن بخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل